

## جوهرة الأدنحال المتوحشة

يجب أن تتعلم كيف تعيش هناك وكيف تجد الماء والطعام، وكيف توقد المنار ومن المهم جدا الإستعداد لمواجهة أي طارئ، إن الأدغال ليست على وئام مع الإنسان، كن يقظا دائما . . تضحص الأرض التي أمامك بكل عناية، الله معك يا بني .

دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع المركز الرئيسي: ٢ شارع منشاء معرم بك الإسكندرية ت: ١٩٥١م ١٩٥٤ عن ١٩٥٠ عن ١٩٥٠ مكتب توزيع القاهرة: ٢٨٢٢٧٤٧

- णाणां वर्षणे प्रिशां वर्णां वर्णे वर्णे
  - أغرب الرحلات والمفارقات.
  - المعديد المتعة والمعرفة.
- لا غنى عنها في الرحلات والبيت والبيت والمواصلات

### سلسلة مغامرات مؤمن



جوهرة الادعال المتوحشة

### حقرق الطبع محفوظة للناشر ا**لطبعة الثانية** ١٤٢١هـ. ٢٠٠١م

رقم الإيداع القانونى ١٩٩٦/٥٩٤٣

الترقيم الدولي : 8-103-253-977

تحذيسر

لا يجوز تخويل هذه المغامرات إلى عمل سينمائي أو تليفزيوني أو إذاعي أو مسرحي أو شرائط فيديو إلا بالاتفاق والتعاقد مع الناشر.

### دار الدعسوة للطبع والنشر والتوزيع

المركز الرئيسى: ٢ ش منشا \_ محرم بك \_ الاسكندرية ٢٠ مرم بك \_ الاسكندرية

# جوهسرة الأدغال المتوحشة

تألف/ علاء الدين طعيمة

رسوم / یسری حسن

الإشراف العام/أحمد خالد شكري

### بشيلانا التحرال تحتيا

#### « سلسلة مغامرات مؤمن»

قمة الفرح أن يعثر الإنسان علي تاج أثري عتيق خال من الجواهر ولكن تكون هي قمة الإثارة والمتعة عندما تتابع وتقرأ مغامرات ذلك البطل وهو يسعي للعثور علي جواهر هذا التاج ، إنه يسافر في رحلات عجيبة عبر البحار والأنهار فيتعرض للأخطار والأهوال ويري نماذجا غريبة من البشر وعجانب الأرض والسماء من الإنس والجن والأحياء والأموات وفي كل مغامرة بعد العناء والصراع مع المكان والزمان يفلح في إضافة جوهرة جديدة إلى التاج.

علاء الدين طعيمة

### جوهرة الادغال المتوحشة

"يجب أن تتعلم كيف تعيش هناك وكيف تجد الماء والطعام، وكيف توقد النار، ومن المهم جداً الاستعداد لمواجهة أى طارئ، إن الأدغال ليست على ونام مع الإنسان ، كن يقظاً دائماً . . تفحص الأرض أمامك بكل عناية، وتجنب التسرع . وإياك أن تحاول التنقل في الأدغال ليلاً . إن الحياة هناك شبه مستحيلة . . . الله معك يا بنى »

كانت هذه هى الكلمات التى كان يتذكرها مؤمن وهو جالس على متن القارب الكبير المتجه إلى الأحراش الهندية، وقد لاحت من بعيد هذه الأدغال المرعبة . . تذكّر هذه الكلمات التى قالها له الصياد الرحالة الذى كان يجوب العالم . ومر بالقاهرة، فسأله، عندما التقيا عند مستنقع البوص . . . حيث كان الصياد يتطلع إلى صيد البط المصرى الأخضر . .

وكان مؤمن قد ثُبَّتَ الجوهرة الرابعة فى التاج، فظهرت عليه عبارة تدل على الجوهرة الخامسة وكانت تقول:

«إنها في أدغال الهنود» ولهذا فهو الآن بعد نصيحة الصياد يستقبل أدغال الهنود بين خوف وشوق، ويذكر كلمات الصياد بين الحين والآخر، فهي كل ما لديه من معلومات عن هذه المناطق الغريبة

الجو ينزع إلى شتاء لم يتعوده الغلام المصري، فالسماء ملبدة بغيوم مستديمة لا أمل على الإطلاق في انقشاعها، علا صوت قبطان القارب يأمر البحارة بالرسو على جانب النهر للتزود بالوقود من حطب جاف، ونزل مؤمن من القارب وقرر أن يستأنف الرحلة على قدميه ، فلقد أصبح في أعماق الأدغال، وعليه أن يستكشف المكان بنفسه، وما

زالت كلمات الصياد تتردد في ذهنه:

«المهم جداً الاستعداد لمواجهة أي طارئ». .

لم يشعر بالخوف المميت إلا بعد أن رفع البحارة مرسى السفينة الصغيرة ، وألقوا عليه كلمات الوداع، ثم اختفى القارب وراء غيوم الأفق الأسود، واستقبلته الأدغال بأصوات لا حصر لها، فأدرك أن الغابات معمورة بملايين المخلوقات التي لا يعرف عنها أي شئ.

وأخذ يتأمل أمامه للأدغال الشاسعة كالبحر الأخضر اللانهائي. الأشجار الكثيفة الكبيرة العمر، المتشابهة في الشكل واللون والتكوين، والغابات محمولة بعضها فوق بعض، فهناك أشجار تحمل جذور أشجار أخرى قد نمت فوقها . . وقف ينظر إلى سيقان خشبية يبلغ سمكها قدمين وطولها أكثر من ستين قدماً، وتتشابك من أعلى لتصنع قمماً

شجرية فأصبحت الخضرة الكثيفة أشبه بنسيج عنكبوت ضخم، وأول ما شاهده من دواب الأرض. أهذه الجماعات من النمل والعقارب وذوات المائة رجل التى كانت تستظل تحت هذه الأشجار.

وهكذا فلقد اعتاد هذه الأمطار التى لن تكف أبدأ عن الهطول، ولم يشعر بأن ملابسه قد ابتلت بما فيه الكفاية؛

وسار قليلاً يتخوض بين الآكام العريضة، يتلفت بين الحين والآخر نحو صوت زئيس هنا أو صراخ طائر هناك .. وزادت التفاتاته، وأخذ يدور حول نفسه، وروعته أشجار الليانا المتسلقة التي تتعلق جذورها بالشقوق التي في أغصان الأشجار الأخرى، وتلتف مثل الثعابين الضخمة وتتشابك فروعها، ولم يكن هناك أي أثر يدله على أن إنساناً ما قد وطأ هذه

الأرض من قبل.

وأدرك مؤمن أن هذه المغامرة من أشق وأصعب بل وأخطر مغامراته، وأحس أن هذه الجوهرة تحتاج إلى براعة و شجاعة وجسارة منقطعة النظير.. ورغم ذلك فلقد سكن الخوف قلبه الصغير.

كان النهار فى أوله حينما كان يجوب الأدغال يسير بلا هدى.. كل ما يعرفه هو أن الجوهرة تسكن قلب هذه الأدغال. تذكر والدته، وأخذه الحنين إلى حنانها ونظرة عينيها الحانية الجميلة ، وتذكر شفتيها العلنين وهى تدعو له فى كل وقت، واشتاق لوجهها الصبوح، وكادت أن تأخذه الأشجان للبكاء، وبينما هو كذلك سمع صوت آهات شديدة الستطاع أن يميزها من بين الأصوات الأخرى التى كانت تذخر بها الغابة من صراخ وزير وصفير وألحان لا تصمت .. وأحس أن هناك إنسان فى



مأزق ويتأوه، فوقف من فوره ينظر حوله وتمنى لو أن الضجيج والصخب ينتهى أو يصمت للحظة ؛ حتى يستطيع أن يتبين مصدر هذه الآهات المتقطعة التى كانت تصدر من مكان ما بين الحين والآخر.

أدرك أن عليه إشعار صاحب الآهات به حتى يتجاوب معه ويدله على مكانه، فأخذ ينادى بصوت عال فترة من الوقت، وحدث ما توقعه فلقد شعر به ذلك الإنسان وأصدر آهات أكبر وصرخ، وسمع مؤمن كلامه، وإن كان لا يفهمه إلا أنه استطاع تحديد الاتجاه الذى يأتى منه، على الفور قبض على سيفه وجد السير حتى خرج إلى مكان خال من الأشجار العملاقة، سهل كالوادى الفسيح تملؤه الأعشاب والبرك، ونظر ليجد شخصاً ملقى على ظهره يئن ويتوجع، وله هيئة غريبة لم يرها مؤمن ظهره يئن ويتوجع، وله هيئة غريبة لم يرها مؤمن

من قبل فهرع إليه.

كان هذا الشخص عارياً إلا ما يستر عورته من الريش الملون، ويربط حول رأسه رباطاً من جلد الثعبان، وعلى وجهه عدة نقوش غريبة، وموشوم ذراعه بوشم غريب، وكان لونه ينزع إلى السمرة ووجهه قد ازداد شحوباً على شحوبه بسبب ما ألم به، وبدا أنه مجروح وأن شيئاً ما كان يؤلمه.

اقترب منه مؤمن والسيف في يده، فلما رآه الرجل انتفض رغم ألمه، وصاح به كأنه ينهره، وبدا أنه قد ناصبه العداء، ولكن مؤمن أشفق عليه، وابتعد قليلاً منه ثم أشار إليه إشارات تشعره بالأمان، ولكن الرجل كان لا يقدر على الحركة فاستسلم لمؤمن الذي أحذ يقترب منه ويفحصه.

مر النهار بطوله وقد انعقدت صداقة بين مؤمن والشاب الهندى «رهمة» هكذا كان اسمه، بعدما

أدرك مومن أنه مصاب بكسر في عظمة الساق، وبعض الشروخ في عظام الذراعين، هذا غير السجحات والجروح الخفيفة في الجسم كله.

فبعدمـــا اطمأن «رهمة» لمؤمن، وأحس أنه غريب عن المكان أخذ يشير إليه بتعليمات الحياة في المكان، والتي اتبعها مؤمن بحذافيرها، فاستطاع في النهاية أن يصنع كوخاً بسيطاً جداً من أوراق شجر الموز الكبيرة.. وجذب إليه رهمة، وتمكن من إشعال النار بعد أن أعيته الحيلة في العشور على خشب لم تبله الأمطار، فأشار عليه رهمة أن يبحث عنه تحت الصخور البارزة أو تحت جنبوع الأشجار المائلة، وتمكن من صنع جبيرة من الخشب والبوص لساق رهمة، ثم قبضي بقية الوقت في تضميد جروحه حتى هجم الليل فكانت النار خير أنيس لهما، وأخذ رهمة يحاول تعليم مؤمن بالإشارات تارة وبالرسم

تارة لغتهم الهندية، ويشرح له ما الذى أصابه هذه الإصابات وكيف حدثت، وكانت عيناه تفصحان لمؤمن عن امتنان وشكر عميق لماقد بذله من جهد من أجله.

عرف مؤمن أن الشاب الهندى كان يتتبع قطيعاً من الخنازير البرية، وكان عليه أن يحضره لقبيلته التى كانت تستعد للهجرة من المكان إلى مكان آخر، ولكنه أثناء الصيد فاجأه قطيع رهيب من الخنازير البرية فما كان منه إلا أن ألقى بنفسه تحت أقدامها قبل أن يلتهموه؛ فأصابه من القطيع ما أصابه، وكان على حالته هذه منذ يومين، ولما أشار عليه مؤمن بأن يخرج ليصيد له شيئاً يأكله، نهاه رهمة عن ذلك لأن الليل خطير جداً ولا صيد فيه ولا تجول. وفي الحال جلس مؤمن بنفس الطريقة شرح لرهمة أمر الجوهرة التي أي من مصر ليبحث

عنها فى أدغالهم، وكيف أنه سعيد لمقابلته لأنه سوف يؤنس وحدته ويدله على الطرق، ولكن كانت هناك نظرة حرينة فى عينى رهمة لم يعرف مؤمن تفسيرها، وكان يسأل نفسه: هل هى طبيعة وجهه؟ أم أن هناك شيئاً ما يحزنه ويزعجه؟!

وعرف مؤمن أن رهمه لن يستطيع الحركة لفترة طويلة، وأن عليه أن يخدمه حتى يشفي، كما عرف أن قبيلة رهمة افتقدته . وكانت هذه فرصة كبيرة كى يتعلم فيها لغة هؤلاء القوم ويتعلم أيضاً كيف يواجه الحياة الشاقة في الأدغال.

كما استطاع رهمة أن يفهم كثيراً من لغة مؤمن وكان كل منهما يتبارى مع الآخر في الكلام بلغته الجديدة.

سأل رهمة مؤمن:

ما الذى جعلك تفعل معى كل هذا؟

جوهرة الأدغال المتوحشة 🖫

فابتسم مؤمن وقال:

مِ قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: "من لا يَرْحَمُ لا يُرحَم " فقال رهمة:

- لقد حدثتــنى كثيراً عن محــمد . . . إنه لرجل عظيم . . وإن ربكم الذى أرسله كبير عظيم.

فقال له مؤمن:

\_ والله يا رهمة قلبي يحدثني بأنك سوف تسلم، وسيكون لك أمرٌ عظيمٌ في قومك.

فلما ذكر مــؤمن قوم رهمة وجده قد تغــير وتجهم وتبدلت نظرته فلم يكمل حديثه.

ومرت أيام وأيام ومؤمن يتعلم من رهمة كيف يعالجه، وتحسنت حالته بعض الشئ، وشفيت جراحه كلها بهذه الأدوية التي كان يصنعها من أعشاب كان يطلب من مؤمن أن يحضرها له إلا أن رجله قد بقيت لها فترة أخرى حتى يستطيع السير بها.

وذات يوم قرر مؤمن أن يزيد من رقعة تجواله فى الغابة حتى يمكنه صيد فريسة كبيرة، لأنه قد اشتاق للحم فلقد كانا طيلة هذا الوقت يتغذيان فقط بثمار جوز الهند المغذي، وكان رهمة دائماً ينهاه عن الخروج للصيد حتى يتعلم كيف يحتاط لكل الأمور، وفى ذلك اليوم كان بينهما حديث طويل قبل خروج مؤمن للصيد فحذر رهمة صديقه مؤمن قائلاً:

- ستأتى النهر لتصيد لنا سمكاً، ولا تحسب أن صيد السمك مسألة هينة أو أن الأخطار لا تحفها من كل ناحية؛ إن النمور كثيرة تستمتع بالاستحمام فى الماء، فقد يقابلك أحدهم فلن تقدر عليه مهما فعلت، وقد تستحسن كتلة من الخشب قد جرفها التيار فتريد أن تقف عليها للصيد؛ فباستطاعة هذه الكتلة الخشبية أن تدب فيها الحياة بسرعة مذهلة، ولتجد نفسك فوق تمساح قد قام بتعريض نفسه

للرمل لياخذ حماماً من أشعة الشمس فتشره فيلتهمك اوكن حذراً من سمك البيراني . إنه صغير الحجم وله فك يشبه فيك الكلب المسعور مزود بأسنان كبيرة وفي مثل حدة الموس . فقضمة واحدة من فكيه ستنزع قطعة مستديرة من لحمك وإذا حدث ذلك فسيصاب السمك من رائحة دمك بنوع من الجنون والهوس ولسوف تتحول إلى هيكل عظمى في دقائق معدودة .





كان مؤمن يسمع كلام رهمة وهو فاغرٌ فاه من شدة وقع الكلام، وبدا عليه إعراضه عن فكرة الصيد، ولكن رهمة كان يكمل كلامه:

- ثم أن ثعبان الأناكوندا المارد هو من أكبر أنواع الثعابين فى الدنيا كلها، فلون جلده يميل إلى السواد المخضر وعلى كل جانب من فكيه يوجد صف من الأسنان القوية المقوسة، وهذا الثعبان خبيث سريع التحرش، ورغم أنه يعيش فى الماء إلا أنه يقبل بشراهة على فرائسه من الحيوانات التى تعيش على اليابسة.

وهنا قاطعه مؤمن قائلاً:

- كل هذا من أجل سميكات بسيطة سوف نتغذى بها هذا اليوم؟ آه لو وجدت جـوهرتى فى إحداهن فأرجع إلى أمي؟

ضحك منه رهمة وطمأنه، ثم علمه كيف يتخذ من ديدان الأرض طعماً ليصيد السمك، وسار مؤمن وحده حتى بلغ شاطئ النهر، ووقف يلقى بسنارته وهو يستشعر نهايته بين أى لحظة وأخرى.

ولم يكن هناك وقت ينتظر فيه السمك أن يلتقط الطعم؟ حيث أن النهر كان يعج بالأسماك، فاستطاع أن يحرز سمكة كبيرة مع كل رمية له، ولاحت له من بعيد كتلة خشبية تـتجه لترقد على الحافة الأخرى للنهر، فابتسم مؤمن وقد تأكد أنها تمساح كبير وحمد الله أنه بعيد عنه. ونظر في كيسه فإذا به حصيلة لا بأس بها فقرر أن يرجع إلى الكوخ ولكنه سمع بين الأشجار حركة غير طبيعية فنظر خلفه بسرعة فإذا من بين الأشجار يخرج شئ كالثور له قرنان وإن كان بين الأشجار يخرج شئ كالثور له قرنان وإن كان على عدو لدود ولذا فقد ناصبه العداء، وقرر أن يقضى عدو لدود ولذا فقد ناصبه العداء، وقرر أن يقضى

عليه، حمل مؤمن سيفه، ولكن الشور القزم اندفع · بسرعة يهاجمه مثيراً التراب والهواء، ولم يكن لمؤمن حيـلة غيـر ضربه بالسـيف.. ولو أخطأه لمات طعناً بهذه القرون الحادة ، وظن مــؤمن بنفسه شراً، ولكن حدث أمر عجيب فلقد تحرك الثور إلى بقعة من الأرض، فالتـصق بسائل مطاطى كان يغطيـها وعبـثاً حاول أن يخرج أرجله منها فلم يستطع، وزاد خواره وعلا صخبه، وأنهكت قوته محاولاً الفكاك من الغراء اللاصق فلم يقدر،وكانت هي الفرصة الوحيدة لمؤمن، فأمسك صخرةً ورماها نحو الثور حتى يقتزب منه دون أن يلتصق هـو الآخر بالغراء العـجيب، ثم وقف عليه وطوح ذراعه بالسيف الكبير، وبينما الثور في لجاجته كان السيف أمضى في الإجهاز عليه، وبعد ذلك نسى مــؤمن أمر السمك، وأحضــر غصناً مجدولاً من النبات المتسلق، وربط الثور القزم، وجره

وراءه حتى رهممة الذى لم يصدق نفسه عندما رآه وقال:

ما بالك صديقى المصرى . . . ؟ لقد انتظرت أن تأتينى بسمك فإذا بك تصيد ثوراً . . إنك لتلميذ نجيب .

وحكى مؤمن قصة صيد الثور فضحك رهمة وقال:

\_ إنك سعيد الحظ يا صديقى إن الثور قد وقع فى مصيدة النمور . . لابد أن صياداً ما قد ترك هذا الفخ الذى صنعه للنمر؛ فوقع فيه صاحبك الثور الغبى . . مرحي . . إننى أتوق لللّحم كثيراً .

وكان هذا اليوم سعيداً، وكانت الليلة أمسية جميلة، قفياها في قضم اللحم المشوى الذي أعطاهما قوة وزادهما في الشدة ،وجدد نشاطهما ، وعجل شفاء رهمة الذي كان يود أن يستطيع المشي

حتى يلحق بقبيلته.

ومرت عدة أيام كان فيها مؤمن قد ألم إلماماً كبيراً بهذه الحياة، إلا أنه كان يعجب من إمكان عشوره على جوهرته في هذه الأدغال المتوحشة . .

ماثل رهمة للشفاء تماماً ؛ واستطاع أن يخلع الجبيرة وأن يسير على قدميه، إلا أنه كان يعرج عرجاً خفيفاً لم يثنيه رغم ذلك عن بدء رحلة البحث عن القبيلة، ولا شك أن مؤمن لن يتركه حتى ينتهى الأمر، وبدأت الرحلة فاستعاد رهمة لياقته، وإن كانت النظرة الغريبة في عينيه يخفي على مؤمن تفسيرها . وسارا يتضاحكان ويتحدثان طوال الرحلة . وكانا يخترقان مساحات وعرة من الأدغال، وذات مرة سأله مؤمن:

- على أي هدى تسير يا صديقي؟ . . . هل

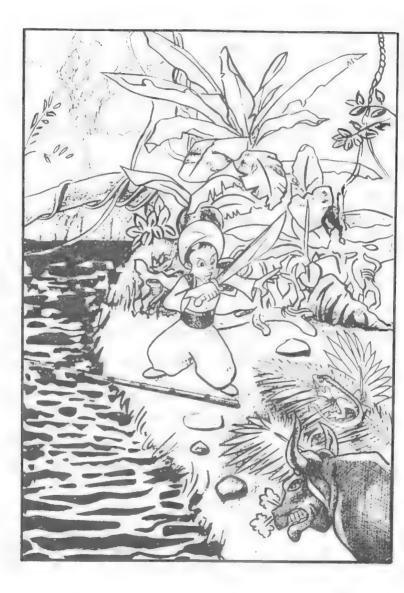

لديك خط سير القبيلة؟

نظر إليه رهمة ولم يتوقف عن السير، وقال وهو يلتفت يميناً ويساراً يتابع أى جديد يجد فوق الأشجار ووراءها:

- لكل قبيلة عاداتها فى الترحال والتجوال، وأنا أتبع آثارهم من خلال هذه الآثار الستى يخلفونها فى كل مكان، وأعتقد أننا نسير فى الاتجاه الصحيح . . بعد قليل سيعترضنا النهر، ولن تبعد القبيلة عن النهر مسافة تزيد عن اليوم.

أخذا يتحدثان، وهما يسيران حتى لاح لهما النهر من بعيد كالشعرة البيضاء اللامعة في اللوحة الداكنة الخضرة، والتي عكست خضرتها عليه فبدا لمعانه أشد وكأن الأخضر يسيل على لوحته في خط متعرج. ولما أصبحا على مشارفه قال رهمة:

ـ المكان هنا ضحـل . . ولن نحتاج لقـارب حتى

ننجح فى عبور النهر . . . هيا استعد فالحال على ما يرام تماماً.

شمر مؤمن سرواله ورفع حاجياته فوق رأسه كما فعل رهمة، وهم معه بنزول ماء النهر إلا أن رهمة صرخ فيه صرخة حادة وجذبه خارج الماء بسرعة وهو يقول :

\_ ارجع یا مــؤمن . . . هنــاك خطر رهیب . . . انظر یسارك .

لم يكن يتوقع أى منهما أن هذه الأعشاب المائية الخضراء تُتَوج ظهر تمساح كبير الحجم ويختفى أسفلها في خبث ولؤم شديدين، فلقد استعد لاستقبال صيد ثمين بمجرد نزولهما للماء . . إنه يتحرك بسرعة مذهلة.

ونظر مؤمن نـحو رهمة وكـأنه يسأله عـما ينوى فـعله... ووقـف رهمـة ويديه في خـصـــره ينظر

للتمساح ثم قال:

ـ لابد أن نسير مسافة كبيرة حتى نبتعد عن هذا الوحش، ولا أضــمن ألا نجـد واحــداً مــثله فى انتظارنا، ثم إننا سنبـتـعد كـثيـراً عن خط السيـر، وسيستغرق وصولنا زمناً إضافياً لا لزوم له.

فقال له مؤمن:

- وماذا سنفعل حيال هذا الفك الرهيب؟ . . . هات الحل وبسرعة . أيصلح هذا السيف؟ ابتسم رهمة وقال:

ولكنه أخرج قطعـة لحم من الكيس، وأحضـر رهمة

عوداً من غاب البامبو الصلب، ثم أخرج خنجره، وأخــذ يقطعــه إلى شظايا حادة جــداً، ثم شق قطعــة اللحم شقأ صغيراً، وأخذ يحشوها بالشظايا حتى انتفخت منها، ووقف غير بعيد من الماء وألقى قطعة اللحم فوق طوف صغير صنعه من الألياف والأغصان الرقيقة، ودفعه إلى الماء، حتى إذا شم التمساح رائحة اللحم فتح فمه، وخرج بسرعة من تحت النباتات المائية وابتلع اللحم في الحال، وعاد إلى مخبأه . . ثم لم يمض وقت طويل حتى أصابه الهياج، وأخذ يتلوى في الماء محدثاً ضجة وهرجلة عظيمة، فلقد كانت شظايا الغاب تمزق أمعاءه ومعدته، ولم تمض دقائق حتى القي نفسه على الشاطئ لا حراك به، واقترب منه مؤمن ورهمة.

ورغم موته إلا أن مؤمن كان يخشى منظره المرعب... وأما رهمة فلم يكن ليقف أمام جثة

تمساح أكثر من هذا، لقد هبط بسرعة للماء، ودعا مؤمن للنزول فعبرا النهر بسهولة، وجلسا على البر الشانى يتناولان بعض الطعام ويستريحان من عناء الرحلة الشاقة.

ثم أقبل الليل فقررا أن يبيتا ليلتهما، قام رهمة كالعادة بتأمين المكان، وناما نوماً هادئاً، ولكن مؤمن شعر بأن رهمة قد استيقظ من نومه مبكراً، ولما فتح عينيه أحس أنه يجلس أمامه، وهذه النظرة المرعبة لا تتحول عنه وهونائم، وبدا له أن رهمة يريد به شراً فقام من فوره فسلم عليه إلا أن رهمةكان يمد يديه نحوه، وبدت أسنانه أكثر رعباً، وشعر مؤمن أن رهمة يريد أن يفترسه، فانتفض من مكانه ورفع السيف في وجه رهمة الذي نظر للسيف فلم يتقدم، ودهش مؤمن منه وهو يضع يديه على وجهه ثم يخر ماكياً.

اقترب منه مـؤمن وجثا على ركبتيه بـجانبه وقال له:

ما الذى جعلك تفعل ذلك ؟ . . . ماذا أذنبت فى حقك حتى تنوى قتلي؟ . . ما الذى جرى لك؟ ولماذا كرهتنى؟!

فقال رهمة وهو ما زال يبكى:

ـ سامحنی یا صدیقی . . سامحنی . . . لم أكن أشعر بنفسي . . إنها رغبة متأصلة . . أنا حقاً مخطئ في حقك لقد أنقذتنى من الموت وساعدتنى، ثم أقابل كل ما فعلته معى بالخیانة والغدر . . . افعل بى ما تشاء . . هذا سیفك . . لقد كنت أرید قتلك . . وأنت الآن صاحب السیف والحق . . فاقطع رقبتى إن شئت .

فقال له مؤمن وهو ما زال على حذره:

ـ قال نبسينا ﷺ «أربع من كن فيسه، كان منافقاً

خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن، كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كدت كسنب، وإذا عاهد غسد، وإذا خاصم فجر»، وها أنت يا رهمة قد غدرت بي وخنت أمانة الصداقة، لقد قال النبي ولان ولكل غادر لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان»

فنظر إليه رهمة وقال متسائلاً:

-ماذا يعنى هذا الكلام؟

قال مؤمن :

معناه أنك غير جدير بالصحبة ولا الصداقة وأنك منافق شديد الخطر، ولا ينبخى لمؤمن أن يصاحب منافقاً يكذب ويخون ويغدر ويفجر في الخصام. . لماذا أردت قتلى إذن؟!

فأجهش رهمة في البكاء وقال:

- يا ويلــتى . . . والله إنى الأحـــبك، ولــكنى

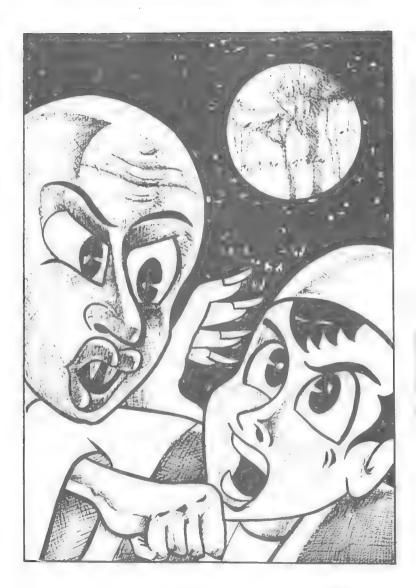

سأعترف لك بكل الأمر ويحدث ما يحدث...
اعلم يا صديقى أننا قوم نأكل لحم البشر ونحبه،
وقد أصابنا من أكله نهم كبير، فنحن لا ندفن
موتانا، وإنما نشويهم ثم نأكلهم، وإذا صادفنا فى
طريقنا غريب عنا فلا غنى عن صيده كما نصيد
الحيوانات، وأنا كنت أقاوم نفسى عنك مقاومة
شديدة .. أنت أبيض البشرة وهذا ما أسال لعابى،
ولكنى الآن ندمت واعترفت لك بالأمر كله ..
فافعل ما تراه الصواب، ولك أن تقتلنى إن شئت .

كاد مؤمن أن يقع من الدهشة والتعجب، فلقد اهتز لكلمات رهمة، وأدرك أنه أمام واحد من آكلى لحوم البشر، فحدثته نفسه بأن يقتله ولكنه أبى ذلك وسأله:

- ألهذا كانت لك نظرات مريبة يا رهمة؟! ولهذا كنت تريدني أن أذهب معك إلى قبيلتك؟ تمرغ رهمة في التراب وهو يتوجع ويتأوه من الندم، فما كان من مؤمن إلا أن ضمه إلى صدره وقال:

- إن الله عفو يحب العفو يا رهمة، وإنه من عفا عند المقدرة عفا الله عنه يوم العسرة، وما عفا رجل عن مظلمة يبتغى بها وجه الله إلا زاده بها عزا يوم القيامة، ثم أنه أفضل الأخلاق فى الدنيا والآخرة: تصل من قطعك، وتعطى من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، ما بك يا رهمة؟! إنهن ثلاث من كُن فيه آواه الله فى كنفه ونشر عليه رحمته وأدخله جنته: إذا أعطى شكر وإذا قَدر غَفر، وإذا غَضب فتر.

لمعت عينا رهمة، ونظر كالمنبهر فى عينى مؤمن وقال له:

- من علمك كل هذه الأخـلاق؟ ومن أنت؟ قل لي؟

فقال مؤمن:

- إنه كلام رسولنا محمد ﷺ. . علمه إياه شديد القوي، ربنا الواحد الأحد، ونحن أمة الإسلام وهذه هي أخلاقنا . .

وبينما هما يتحدثان سمعا حركة خفيفة بين الأعشاب وظهر على الأرض جيشٌ من النمل يتحرك، فابتسم رهمة وقال:

- انظر إنه نمل يسير كالجيش.

نظر مؤمن للنمل الذي بدا كفرقة حربية تتحرك في نظام عسكري، وله قواد يقفون في مراكز، وعلى أبعاد منتظمة مثل ضباط الجيش وكأنهم يصدرون الأوامر. وتسير المصفوف بنظام ومحاذاة دقيقة فقال مؤمن:

- إن في القرآن سورة شميت باسم النمل، واذكر أن نبى الله سليمان الذي كان يعرف لغة الطير والحيوان والجن وسائر المخلوقات بفضل الله . . قد سمع حديث نملة، ولقد جاءت في القرآن آية بذلك فقال رهمة بشغف: -ماذا قالت هذه الآية يا سيدي..

قال مؤمن: قال تعالى:

\_ الله . . . الله . . . . أهذا كلام الله؟ . . . مؤمن . . . . أشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً عبده

١-[النمل: ١٧ - ١٩].

ورسوله .. أشهدك يا صديقي بأنني قد تبت إليه ورجعت عن ذنوبي. خلذني أنت معك لنبتعد عن القبيلة.

فرح مـؤمن فرحاً عظيمـاً ولم يملك نفسه فـأخذ يحتضن رهمة ويقبله ويقول:

- مرحى بعبد الله . . . سأسميك من الآن «رحمة» وليس رهمة ما رأيك يا رحمة؟

وقبل أن تــتم الفرحــة إذا بأصوات ضجــة وإناس يصيحون باسم رهمة ويقول أحدهم:

\_ رهمة ... رهمة ... لقد عثرنا عليه ... لقد ذهب يصيد خنزيراً فاصطاد غلاماً أبيض.

وقبل أن يفر مؤمن ورهمة من المكان كانت العديد من الحراب مسددة نحوهما من رجال سود الوجوه على هيئة رهمة، ولكن ليس في عيونهم أية رحمة،

وكان مؤمن فريسة نادرة.

وبمنتهى الوحشية التى ميزت كل شئ فى الأدغال اقتيد مؤمن ورحمة إلى المعسكر الذى تقيم به القبيلة وهناك ربطوا مؤمن فى جذع شجرة، وأخذوا رهمة إلى خيمة رئيس القبيلة، ولم يدر مؤمن ما الذى دار بالداخل، وبينما هو كذلك أتاه رجلان يسنظران إليه والفرحة فى أعينهما، وظنا أنه لن يفهم لغتهم فقال أحدهما للآخر:

\_ أين عثر هذا الرهمة على هذه الفريسة اللذيذة؟ فقال الآخر:

ـ ولا شك أن الرئيس سوف يأمر بعمل احتفال جميل، وتلتف كل القبيلة حول الصيد اللذيذ الأبيض وهو يشوى على النار... ستكون أمسية رائعة.

ولم يمض وقت طويل حتى كان رهمة مقيداً إلى

شجرة أخري، وظلا هكذا إلى أن حل الليل فتجمع كل أفراد القبيلة. وأشعلوا ناراً كبيرة من أخساب الشجر الجافة ثم علا صوت دقاتهم على الطبول المصنوعة من جلود الحيـوانات ودخلوا رجالأ ونساءأ يرقبصون حول النار، وأدرك مؤمن أنها الطقوس الأولية لعملية الاحتفال، وأن هذا الاحتفال سيتوج بذبحه كالخراف، ثم سيجلسون في حفلة سمر إلى أن تنتهى مسألة شـيه، وبعد ذلك يخـتمـون الحفل بتقسيم لحمه اللذيذ على كل أفراد القبيلة، وكانت صيحات الرجال والنساء تصم الآذان ودق الطبول يوحى بالموت، وضاق صدر مـؤمن، وكاد أن يغشى عليه من الخوف، وحاول أن يتماسك فلم يقدر ونظر إلى رئيس القبيلة الذي كان يحاكي الفيل في حجمه وهو يخرج من الخيمة الوحيدة في القبيلة عندما اقتـرب منه ونظر إليـه نظرة لا حيـاة فيهـا، ثم نظر

ناحية رهمة وقال ينهره:

\_ أهذا الذى خنتنا من أجله؟... إذاً لن تأكل من لحمه.. وسوف أعذبك عذاباً عظيماً..

ولمع فى الظلام سيف حاد وزاد من لمعانه انعكاس شعاع النار عليه، واقترب حامله من مؤمن وهو يسير على إيقاع طبل لا يخالطه أى غناء أو أجراس. وكان مؤمن يجالد نفسه محاولاً التماسك، وأخذ يتلو الشهادتين بلسانه، ولكن صوت الطبل وإحساسه بالذبح، ونظرة العيون الشاخصة المتطلعة لمنظر الدماء، وبلادة وجه حامل السيف، وخلوه من الشفقة قد أصابه بالدوران والدوران.



وحاول الغلام أن يثبت الأشياء في عينيه إلا أن كل شئ أخذ يدور حوله بسرعة رهيبة، وأحس بثقل غريب في رأسه وأصبح صاحب السيف يتنفس في وجهه، وأحس ببرودة حد السيف على رقبته فغاب عن الوعي تماماً، وآخر ما سمعته أذناه هذه الصيحات والصراخ الذي توقع حدوثها من القوم بعد أن يشاهدوا رقبته وهي تسقط برأسه على الأرض.

أحس مؤمن بعطش شديد، ولم يفتح جفيه...
بل تساءل هل هو الآن في الآخرة؟! عندما شعر
بلسعة خفيفة في قفاه، اتجه لصوت يناديه، وهنا
شعر بأن له جفنين عليه أن يحركهما لأعلى حتى
يري، ولما فعل نظر فإذا النهار طالع، وإذا هو كما
هو مقيد إلى جذع شجرة، ورحمة مقيد إلى شجرته



وینادی علیه وإذا المکان خال من کل الناس الذین کانوا ینوون ذبحه باللیل، ونظر نحو رحمة الذی قال له بعد أن رآه یتحرك:

- مـــؤمن . . . ســــدى الطيـب . . . هل أنت بخير؟!

لم يصدق مؤمن أنه ما زال حياً، وأنه ورحمة لم يصيبهما سوء، فنسى العطش وألم القيد وقال لرحمة:

- أحقاً نجونا يا رحمة؟! . . أين القبيلة؟ . . وما الذى حدث؟! أنا لم أدر شيئاً بعد أن أتى إليّ حامل السيف.

فقاطعه رحمة:

- قبل ذلك . . علينا أن نحل هذه القيود قبل أن يعودوا إلينا، وبعد ذلك سأقص عليك ما جري، اسمعنى أنت مربوط في جذع شجرة قد غرسوه في

الطين. . أما أنا فمقيد إلى شجرة قوية . . هيا حاول أن تستجمع قوتك لتنزع هذا الجذع من الأرض.

نظر مؤمن أسفل منه فأدرك صواب رحمة، فأخذ يقاوم ثبات الجذع في الأرض، ويهزه بظهره ويدفع الأرض برجليـه إلى أن تمكن من تحـريكه من مكانه، وبدفعة قبوية استطاع أن ينزع الجلمة من الأرض، وسقط به عــلى الأرض، وتمكن بسهــولة من الخروج بالقيد منه، ثم حل وثاقه وجرى نحو رحمة وحل قيده ثم دخلا معا خيمة الرئيس فأخذ مؤمن سيفه، وأخذ رحمة الحربة، وجريا يبتعدان عن المعسكر بكل ما لديهمــا من قوة فغابا داخل الأدغــال، وبين كومة ` من أوراق الموز جلسا يلهـ ثان حتى التقطا أنفاسـهما، فقام رحمة وأحضر بعض ثمار جوز الهند وأخذا يتناولانه، وحكى رحمة ماقد حدث أثناء حفل القبيلة بالشواء فقال:

- عندما رأيت حامل السيف يخرج من خيمة رئيس القبيلة أدركت أن نهايتك قد حانت فأصابتني الشفقة عليك، ولكنى لم أكن أملك لك إلا الدعاء لله فناجيته وقلت اللهم إن هذا عبدك قد هاجر في سبيلك ليس له هم سوى إعلاء كلمتك . . إنه لم يجر وراء مال أو امرأة. . بل إن عبدك قد هداني إلى سبيلك فإن كان له مكانة عندك يا رب. . فأغشه وأنقذه . . . اللهم الغوث اللهم الغوث اللهم النجدة ولم أتم كلماتي والسياف يذبحك فأغمى عليك، إذا بصارخ يصرخ من أعلى شجرة يقول «الأفيال.. الأفيال؛ ولم يتم صراخه حتى هجمت دبدبات أقدام قطيع رهيب من الفيلة كان يتجه نحونا بسرعة تفوق سرعة مياه النهر أثناء الفيضان . . وفي الحال فر جميع أفراد القبيلة من المكان تماماً، لم تمر دقائق حتى ظننت أننا سنسوى بالأرض تحت أقدام الفيلة

وكاد قلبى أن يتوقف والقطيع يخترق الساحة التى كنا فيها، وأخذت أبتهل إلى الله، وتذكرت كلامك الذى كنت تقوله عندما هاجمنا التمساح فنجونا به وأخذت أقول «يا حى يا قيوم برحمتك أستغيث فأغثنا» ولم أصدق نفسى عندما كانت الفيلة رغم هديرها تتجنب أن تصطدم بنا فأخذت أكبر الله وأقول « الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله مرت ساعة والقطيع يجرى لا ينقطع . . وكاد يخنقنى الغبار حتى مر آخرها وأنت لا تدرى أى شئ.

وأول ما قاله مؤمن بعد كلام رحمة:

-الحمد الله . . الحمد لله الذي بنعمت تتم الصالحات . . الحمد لله .

ولم تكن هناك فرصة للراحة من المفاجآت فلقد سمعا صوت حفيف بين الأشجار، ونظر مؤمن فإذا به يرى الرماح من أطرافها وهي تسعى بين الحشائش فأدرك أن هناك من يبحث عنهما فهمس لرحمة قائلاً:

ـ انظر يا رحمة . . . هناك . . . أطراف الرماح. وشهق رحمة شهقة عالية وقال بحذر وخوف:

- إنهم قبيلة الفيل. إنهم ألد أعداء قبيلتنا. . . علينا بالفرار . . لو قبضوا علينا فلسوف ننتهى تماماً. قام مؤمن ورحمة يتحسسان ليبتعدا عن المكان ويبدو أن أفراد قبيلة الفيل قد شعروا بهما فحدثت المطاردة .

كان مؤمن يجرى بكل ما لديه من قوة، ولم يكن يفرقه عن رفيقه سوى تجمعات الأشجار الضخمة وتكتلات الأغصان والأوراق، وبينما هما كذلك افتقد مؤمن صديقه فلم يعد يراه، ونظر خلفه فإذا الرماح تهرع وراءه بسرعة فأدرك أن رحمة قد سلك طريقاً آخر، ولم يكن يتوقع أبداً أن صفاً من أفراد

القبيلة سيقابله في المواجهة، وهكذا التفوا حوله وقبضوا عليه فأحس أنها النهاية هذه المرة.

ولم يكن هناك أى أثر لرحمة. . وتم إيداع مؤمن مكاناً يختلف عن سابقه فها هو يرى بيتاً طويلاً من غاب البامبو محمولاً على أعمدة وله سقف من القش، وعليه تعلق السيوف والرماح والمزاريق، وسياجاً آخر مستطيل الشكل كحظيرة الماشية، ورأى النساء والأطفال يجوبون واديا منتظم الشكل من حيث أنواع الزرع والحدائــق وخلافه، وأحس أنه في مكان متحضر بعض الشئ.. وما هي إلا دقائق وهو مقيد إلى شجرة إذ لمح أفراد القبيلة يأتون من أعلى الوادى وهم يثيرون الغبار بخيولهم، وصرخاتهم وصيحاتهم وهز الرماح في أيديهم تشير إلى فرحتهم الغامرة... حتى إذا قدموا إلى السكن نزلوا عن خيولهم، ولم يهتموا بأمره على الإطلاق . كل

ماكان يهمهم أن يرقصوا ويتعانقوا فأدرك مؤمن أن حدثاً سعيداً قد حل بالقبيلة، فاطمأن إلى أنهم قد يغفلون عنه بعض الشئ حتى يستطيع رحمة أن يفعل له أى شئ ينقذه من الأسر.

وود مؤمن لو أنهم اقتربوا منه حتى يعرف ما الذى يفرحهم. فكل ما وصل إلى إذنيه كلمة «الأفيال»

ولم يلبث الأمر كثيراً فلقد انتظم أفراد القبيلة في جماعات وحمل كل فرد بلطة كبيرة، وذهبت مجموعات أخرى بالحبال إلى اتجاه اليمين وفجاة أصبحت القبيلة في حركة شديدة كل فرد يصنع شيئاً وبدا أنهم في شغل تام.

واقتـرب رجل من مؤمن وكـان يصاحب امـرأته فسألته:

- أين عثرتم على هذا الغريب الأبيض؟

جوهرة الأدغال المتوحشة \_\_\_\_\_\_

فقال لها:

لقد عشرنا عليه ونحن نستطلع أمر الفيلة، لقد
 كان بصحبة رجل من آكلى اللحوم الآدمية.

فشهقت السيدة وقالت:

ـ لابد أنه كان ينوى أكله . . . أو أن هذا الغريب له نفس الطباع وهو أيضاً من آكلي لحوم البشر.

فقال لها وهو ينظر لمؤمن :

ـ لا نعرف حـتى الآن. . . المهم أن لحظة قبـضنا عليه بالتحديد لاحت بشائر الفيلة. إنه فأل حسن.

نظرت السيدة في وجه مؤمن وقالت:

\_ إن وجهه لجميل وكأنه يشع نوراً . . . ألا يكون هو النسر الأبيض الذى حدثنا عنه الكاهن كثيراً.

تبلدت ملامح الرجل وهو ينظر لمؤمن ثم انقبضت فانبسطت ثم ابتسم وقال:

\_ لو كان ذلك حقاً فسوف يصيبنا خير كثير...

إذا نجح الرجال في صيد الفيلة فسيتم الأمر كله.

فقالت السيدة متسائلة:

- من أين ستأتى الأفيال؟

فأشار الرجل إلى اتجاه الشمال، وهنا صرخ مؤمن الذي كان يفهم حوارهما وقال للرجل:

- لا . . . بل ستأتى من الشرق يا سيدى .

انتفض الرجل وزوجت، وكانا يظنان أنه لا يتحدث بلغتهم، ولم ينتظر الرجل كى يتحقق من الأمر، فسأله على الفور:

-هل أنت متأكد؟ . . . افصح . . كيف عرفت ذلك؟!

فقال مؤمن وقد أحس ببعض الارتياح:

- سيدى لقد مرت عليّ الأفيال بالأمس، وأنا أعرف اتجاه سيرها.. ولو أخطأت فاقتلني.

أدرك الرجل أن مؤمن لن يغامر بحياته من أجل

كذبة لن تنفعه، فوقف ينادى في الرجال:

- أيها الرجال . . . أيها الرجال . . . النسر الأبيض يقول لكم إن الأفيال ستأتى من جهة الشرق . . . هيا انصبوا المصيدة إلى اتجاه الشرق .

وقف الرجال ينظرون لمؤمن نظرة ملؤها الخشوع، ثم استداروا يهرعون نحو عملهم، وأدرك مؤمن أنه كان يخاطب رئيس القبيلة الذي لم يكن مميزاً عن بقية الرجال بأى تمييز، فأحس أنه بين رجال بسطاء لا فرق بينهم في المظهر، وبعد قليل هرع راكب الأشجار وهو المراقب الذي يقف فوق أعلى شجرة ليراقب اقتراب الفيلة واتجاههم. . كان يلهث حتى إذا وافي رئيس القبيلة قال له: \_ سيدى . . . إنها لم تأت من الشمال كما كنا نعتقد . . إنها تقترب من ناحية الشرق.

نظر الرئيس إلى مؤمن نظرة ملؤها الإعجاب

والخشوع ونادى بعض الرجال وقال لهم:

- فكوا وثاق النسر الأبيض . . . واحـضـروا له واجب الضيافة وأعدوا له كوخاً بعد الصيد.

ولكن مؤمن قال بعد أن أحس بالنجاة من الموت:

- سيدى الرئيس . . هل أعاونكم في هذا الصيد الكبير إن نفسى تتوق لذلك؟

كان القطيع يجرى من اتجاه الشرق بسرعة عظيمة في أعداد هائلة.. فكان إيقاع هذا القطيع المتوحش في فخ محكم شئ مروع وخطير.. لقد كان الرجال يسحبون مجموعة من الأشجار الطويلة إلى المكان المحدد، وأخذوا يغرسون الأشجار في الأرض على أعماق بعيدة بكل ما لديهم من قوة وسسرعة، حتى صنعوا دائرة واسعة من الخشب لها جناحان ومفتوحة من الاتجاه الذي ستأتى منه الأفيال، وأخذوا يربطون

الأشجار ببعضها بحبال من الخيرزان في قوة الأسلاك الحديدية، فيدت المصيدة وكأنها جزء من الأدغال. حتى إذا أتموا صنع البوابة وتم تعليقها بين الأشجار، هرع الرجال فتفرقوا على جانبي الطريق الذي يتوقع أن تأتى منه الأفيال ومعهم الطبول الكبيرة، فلما اقتربت الأفيال أخذوا يقرعون الطبول وأحدثوا جلبة أصمت الآذان، فاندفعت الفيلة خوفاً من أصوات الطبول تسير في اتجاه المصيدة وكان المشهد في غاية الإثارة عندما اندفعت الأفيال تدخل المصيدة بنفسها، حتى إذا دخل آخر واحد منهم انهارت البوابة الضخمة ثم أحكم إغلاقها، ولم يكن دور مؤمن في هذا العمل سوى أنه قطع حبل البوابة لتسقط مغلقة فتحة المصيدة.

وعلى الفور أخذ الرجال يقطعون بعض أعواد أشجار المصيدة ويسحبون الفيلة الصغيرة حتى لا تموت تحت أقدام الأفيال الكبار، ولما اطمأن القوم لنجاح عملهم أخذوا يبتهجون ويرقصون، وحمل أحدهم مؤمن على عنقه وعادوا إلى موقع الفيلة وظلوا هكذا حتى الليل فأشعلوا النار، وأحضر الصيادون ما لذ وطاب من الصيد ليشوى ويأكلوا منه.





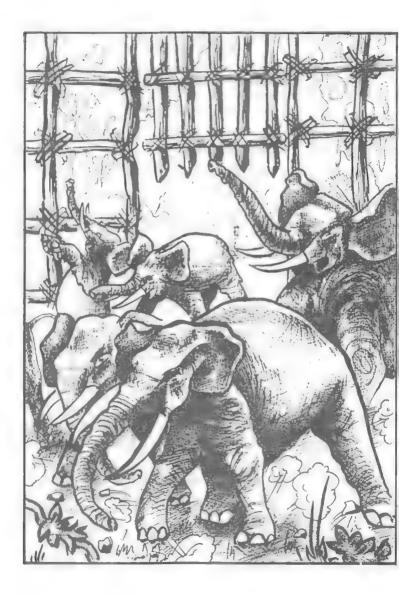

وجاء رئيس القبيلة ومعه الكاهن فـقال الرئيس لمؤمن:

ـ أقدم لك كاهن القبيلة الذى حدثنا عنك قبل أن تأتى بزمان بعيد. . دعـ يحدثك ويتحـقق من ظنه وظننا.

ونظر مؤمن للكاهن وكان الرجل رغم كسبر سنه يبدو عليه الذكاء الحاد وسعة الأفق فسلم عليه مؤمن،ودعاه للجديث.

فقال الكاهن:

-كيف تدلني أنك حقاً النسر الأبيض؟

فقال مؤمن:

- أنا لا أعرف ماذا تقصد . . . أنا اسمى مؤمن . . . فمن هو النسر الأبيض؟

فقال الكاهن:

- هو إنسان يأتي من بلاد النهر العظيم . . له

عقيدة نقية . . . أخلاقها حميدة ، منبعها التقوى من الله .

فاندهش مؤمن وسأله:

ـ هل تعـبدون الله يا سـيـدى الكاهن؟ هذا شئ طيب.

فقال الكاهن:

ـ لقد ورثت عن أجدادى أخباراً فى مخطوطات التوراة تقول أن هناك نبياً سيأتى فى آخر الزمان اسمه «محمد» بدين يسود الدنيا بإنسها وجنها.. فهل حدث ذلك الآن.

أجابه مؤمن قائلاً:

\_ نعم... ألم يصلكم خبره حتى الآن؟! إنه محمد ﴿ عَلَيْكُ اللَّنَّ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

فقال له الكاهن:

\_ أصدقني القول يا بني . . . إن لي علامات

رأيتها في بعض الرؤى، ختى أتأكد فإذا أجبتنى عنها تكون أنت النسر الأبيض.

فقال مؤمن:

- الله المستعان يا سيدى الكاهن. . هات ما عندك.

قال الكاهن:

ــ أولاً . . . قل لى أمر ثلاث منجيات.

فقال مؤمن:

- فأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا، وخشية الله في السر والعلانية، والقصد في الفقر والغني.

فابتسم الكاهن وقال:

-هذه الأولى أما الشانسة؟: ما مكة؟ وكيف الصفوف؟.. و..أين المصاحف؟ وكيف أن أمة ثلاثة أثلاث؟

فقال مؤمن:

- أما مكة فيها البيت الحرام وفيها ولد محمد ﷺ وإليها الحبج كل عام.. والصفوف هي الناس إذا قاموا للسطاحة في قلوب المسلمين محفوظة والثلاثة أثلاث فأمة محمد .

ثلث سيدخلون الجنة بغير حساب، وثلث سيدخلون برحمة الله، وثلث سيحاسبون حساباً يسيراً ثم يدخلون الجنة.

فقال الكاهن:

ــ صدقت والله. . . إنه لــنبأ عظيم. . . . مرحــباً بك أيها النسر الأبيض .

ثم التفت الكاهن لرئيس القبيلة وقال له:

- والآن أيها القائد. . أنت تعلم أن العلم كله عندى وأنا المعلم الحقيقى لكل أفراد القبيلة ولدى أخبار الأمم السابقة .

أشهدك وأشهد النسر الأبيض أننى مسلم وأنه لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسول. . فماذا ترى في قومنا؟

فبش القائد لكلام الكاهن وقال:

-ما كان لى أن أعصى أمر الله.... يا رجال... الفراد قبيلة الأفيال.. أشهدكم أننى مسلم وأنه لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله... فمن منكم يبايعنى على الإسلام؟

لم يتردد أحد، رجالا ونساء فقالوا في لسان واحد: لا إله إلا الله محمد رسول الله . . . الله الحمد .

كانت هذه الأيام التى عاشها مؤمن فى قبيلة الأفيال مزيجاً من العلم والمتبعة والحبرة والبحث، فلقد أنشأ حلقات لحفظ القرآن، وتعليم اللغة العربية، وإعطاء الدروس فى الحديث وفقه العبادات

والسيرة النبوية، وحظى بمكانة كبيرة عند رئيس القبيلة، فتعلموا منه الصلاة والصيام وأقاموا شرع الله، فاتسعت رقعة الخير وانتظم أمرهم، ووجدوا في الشريعة الإسلامية دواء لكل ما كان يصادفهم من مشاكل فتعلموا الطهارة والنظافة، وبدلاً من البيت الواحد الذي كان يضم كل أفراد القبيلة... قسموه من الداخل لغرفات فأدركوا نعمه الحياء والخصوصية، وبدت حياتهم مختلفة عما كان من قبل.

وذات يوم دار الحديث عن رحمة الذى اختفى فى المطاردة وشرح مؤمن أمره لرئيس القبيلة فقال:

- أخشى أن يقع هذا العبد المسلم فى أيدى هؤلاء الكفرة. لابد أن نتنسم أخباره .

وأرسل القائد جواسيساً يجوبون الأنحاء ليبحثوا عن رحمة. . فعاد آخرهم يقول:

ـ إننى هبطت لمكان القبيلة المتوحشة.. فعثرت على مسعسكرهم ... وإن الرجل الذى أعطيت أوصافه كان مقيداً إلى صليب، وكل من يمر به كان يشتمه ويبصق عليه ، والأطفال يرمونه بالقاذورات.

لم يطق رئيس القبيلة هذا الحال وثارت ثائرته ونظر لرأى مؤمن الذى قال:

ـ سيدى الرئيس. . علينا أن ننذر هذه القبيلة ونحذرهم من بأسنا وقوتنا ونطلب منهم أن يردوا علينا رحمة . . فإن فعلوا فهم في أمن منا، وإذا لم يفعلوا أعلنا عليهم الحرب. . . إن الله يأبي ذلك .

وعلى الفور قامت مجموعة من الرجال الأقوياء بالخروج إليهم ومعهم رسالة مؤمن وعليهم أسلحتهم وعتادهم كاملاً حتى إذا بلغوا مكانهم كادوا أن يلتحموا في حرب مع الأوباش، إلا أنهم بينوا لهم سبب الحضور. فلما أُدخلوا على رئيس القبيلة عرضوا عليه الأمر فثار غاضباً وقال لهم:

يصعب على أن أترككم تذهبون وأنتم صيد ثمين، ولكن سأدعكم لتخبروا قائدكم.. إننا أصحاب البأس والقوة فلتكن الحرب التي تزعمون، إنما هي بالنسبة لنا رحلة صيد وسيكون الشواء في هذا اليوم كثيراً.. قولوا له ألا ينسى أننا لا نخاف شيئاً.. بل أننا نأكل لحم البشر ونشرب دمه.

عادت الرسل بما كان من أمر قائد الأوباش فهما كان من قائد الأفيال إلا أن أمر بانعقاد مهلس الحرب.

وفى هذا المجلس كان هو و الكاهن ومؤمن وكبار رجال القبيلة وخيرة شبابها وتشاوروا فيما بينهم فكان قرارهم «الحرب»

ومن ناحية أخرى كان الأوباش يتجهزون للحرب

ويجمعون رجالهم من المصائد، وأخذ كل فريق يجهز كميات كبيرة من السم الزعاف الذي يتم منه دهان أطراف الأسهم والرماح حتى يكون أثرها قاتلاً في الحال، وأصبح كلا المعسكرين متأهباً للقتال، وكل منهما ينتظر أن يخرج الثاني ويأتي إليه، وظلا هكذا كثيراً حتى قال مؤمن للرئيس والكاهن:

. يا سيدى الرئيس. الن تغير رأيك. وتدعنا نخرج إليهم . . قبل أن يداهمونا هنا؟

فنظر إليه الرئيس وقال:

- أيها النسر الأبيض. أنت لا تدرى ما هى حروب الأدغال. . إننا كما نصبنا لهم الفخاخ والمصايد حتى يقعوا بها . . هم أيضاً قد جهزوا لنا مثلها ولو خرجنا لهم لا نعلم ماذا يصيبنا.

فقال الكاهن:

إن كلام النسر الأبيض صحيح أيها الرئيس. . لقد

أعلنا نحن الحرب، وعلينا ألا ننتظر أكثر من هذا . . ثم إن ثم لا ننسى أن الله معنا وسيؤيدنا بجنوده . . . ثم إن رجالنا قد تجـسسوا وعرفوا أكثر فسخاخهم وعلينا أن نخـرج لتـأديبهم ونداهمهم من خلفهم فهم لا يتوقعون منا ذلك .

فقال مؤمن:

لا يهم يا سيدى الرئيس . . . لا بد أن تكون المادءة منا نحن . . . ماذا قلت؟

فقال القائد:

ـ فلتكن مشيئة الله . . . يا كبير الجيش . . جهز الجنود للخروج مع بداية الفجر . . والله معنا .

فقام مؤمن عمكاً سيفه وقال للقائد:

ـ لابد أنهم الآن قد خرجوا من أكواخهم، ولم يتركوا فيها غير النساء والأطفال والشيوخ . . أنا سأنتهز الفرصة وسأسبقكم إلى هناك، فأحرر رحمة

من الأسرعندما تكونون قد شاغلتموهم بالحرب.

وافق القائد على فكرة مؤمن، وفي الفجر حرج الجميع من المعسكر وقد تركوا حامية صغيرة للدفاع عن النساء والشيوخ إذا لزم الأمر ، ولماساروا هذه المسافة الدائرية؛ ليداهموا العدو من خلفه استأذن مؤمن القائد فأذن له ، وخرج في اتجاه معسكر الأوباش آكلي لحوم البشر، وقبل أن يقترب من المكان أحس بحركة غير طبيعية تنبعث من هناك، فاقترب على حذر ولما دنا نظر فكاد أن يتوقف قلبه من الهلع.

رأى الحامية التى تدافع عن القرية وهى تصارع باستماتة عصابة من النمور المتوحشة قد هاجمتها. كانوا أكثر من ثلاثة غور، أما النساء والأطفال فلقد كانوا يصرخون من خلف الأكواخ الرقيقة، والنمور تهجم بشراسة، ونظر فإذا رحمة مصلوب إلى

الشجرة، فاستل مؤمن سيفه وجرى أول ما جرى نحو رحمة فقطع عنه الحبال، وأعطاه سيفاً ورمحاً فانضما إلى النفر القليل من شيوخ القبيلة وأخذوا يصارعون النمور التي كانت في منتهى الشراسة، فأخذ رحمة بخبرته يرميها بالرماح ومؤمن يستخدم رشاقته العجيبة في القفز والطعن ، فاستطاع أن يطعن أحد النمور طعنة قاتلة وانضم لرحمة فنجحا في قتل النمر الثاني،

ثم انضما إلى أحد الشيوخ الذى كان عرضه للافتراس من النمر الثالث، فألقى مؤمن بالسيف وحمل حربة سامة ودفعها فى بطن النمر فأرداه فى الحال، وكان النمر الرابع يسحب طفلاً من ملابسة ويجرى به نحو الأحراش، فجرى مؤمن خلفه وبسرعة تعلق بالنباتات المتسلقة وقفز بها قفزة رائعة ليصبح أمام النمر الذى كان على وشك افتراس

الطفل، فلما رأى مؤمن، ألقى الطفل من فمه واستعد للنزال، ولكن مؤمن لم يمهله؛ فلقد أمسك السيف من حده ودفعه كالريح ليرشق في حلق النمر ويخرج النصل من رقبته، فخر النمر صريعاً، وجرى مؤمن نحو الطفل فوجده حياً لم يمسه سوء وقبل أن يحمله رأى النسوة والأطفال يجرون نحوه وهم يصرخون فلما رأوه يمسك به والطفل يبكى التفوا يصرخون فلما رأوه يمسك به والطفل يبكى التفوا حول مؤمن يعانقونه ويقبلونه، وعادوا إلى القرية فقال كبير الشيوخ بالقبيلة: والله لا تكون هناك حرب أبداً بيننا وبينكم . . تعاليا معى إلى ميدان الحرب .

ومن ناحـية أخرى كـانت طبول الحـرب تدق فى الميدان ،والفريقان على وشك الالتحام.

ووقف قائد المسلمين يقول للكاهن:

\_ لقد جنناهم من حيث لا يحبون ولا يحسون ولا يحسون... هكذا الحرب خدعة ... إن كل

مصائدهم وفخاخهم لا لزوم لها الآن.

فقال الكاهن:

\_ شئ مـا يحدثنى أن النسر الأبيض فى خطر... لقد تأخر كثيراً... اليس كذلك؟

وفى معسكر الأوباش كان الأمر مختلفاً فها هو القائد يحدث كبير الجند فقال:

\_ أترى ما وضعنا فيه من مــأزق يا كبير الجند؟ ها هم قد غافلونا وداروا خلفنا.

فابتسم كبير والجند وقال:

ـ لا يهم يا سيـدي. . . إنهم قد وضعوا أنفـسهم في مأزق لن يحسدوا عليه.

قال القائد:

\_ وكيف ذلك؟

قال كبير الجند:

ـ سنناوشهم بالقلب فـقط ونترك الميمنة والميـسرة

بلا هجوم فى الخفاء بين الأشجار، حتى إذا تقهقر القلب واستدرجهم إلى هنا ينقسم القلب لجزئين ينضم كل جزء إلى الميمنة والميسرة ...عندما تتحركان فى الحال لتطويق جيشهم من الخلف ثم نضغط عليهم فنكون نحن من أمامهم والمصائد من خلفهم ... ماذا قلت يا سيدى القائد؟

ضحك الرئيس ضحكة كبيرة وقال بغرور:

ـ إنك لداهية . . . سأمنحك ربع جيشهم فتشوى منهم ما تشاء . . . ها . . . ها .

علت الرايات الحمراء، وبرزت القوتان لبعضهما وأمسك صاحب البوق بشفتيه على بوقه وهم بالنفخ لتبدأ الحرب؛ وإذا بمؤمن والشيوخ ورحمة يظهرون. في منتصف الطريق . . .

وقال قائد الأوباش لكبير الجند:

ـ مـا هذا ؟ !.... إن شيـوخ القرية يصـحبـون

الغلام الأبيض ويأتون إلينا... هل حدث شئ للنساء والأطفال؟!

واقترب كبير الشيوخ نحو رئيس الأوباش ومعه مؤمن، واندفع قائد المسلمين فانضم إليهم وسمع الشيخ يقول للقائد:

-اسمع أيها القائد... لا حرب مع هؤلاء القوم.. إنهم أحسن الخلق أتعرف ماذا فعلوا...؟ اقتربت الجنود ليسمعوا فقال الشيخ:

-لقد هاجمت النمور القرية، وأنتم هنا لا تدرون شيئاً.

فثارت ثائرة الجند وهموا بالصياح والاندفاع نحو القرية لإنقاذ الموقف وقتل النمور ولكنه قال لهم بسرعة:

ـ هذا الغلام الأبـيض الذى كنا سنشويه يومــاً ما ومــعه رهمــة الذى طالما عــذبناه-وأهناه، لقد أنقــذا القريـة وقتلا كل النـمور.. والله إن هذا الغـلام قد أخرج الطفل من فم النمر وقتله. فهل نحاربهم؟... أهذه الأخلاق تحارب يا قوم؟

فعلا صوت الجند :

. Y . . . Y . . . Y . . . -

و فنزلت عسرة من عين قائدهم، ثم احتضن مؤمن وبعده تعانق مع قائد المسلمين فأنزلت الرايات الحمراء واقترب الجيشان من بعضهما ورفعت الراية البيضاء. وفي الخلاء حدثت المعـجزة فها هي قـبيلة آكلي لحوم البشر بكاملها تندم وتتوب وترجع، والكل بايع مؤمن على الإسلام وتوحيد الله، واتحدت القبيلتان في قبيلة واحدة، وعاد الجـميع أسرة واحدة،وفي المسـاء أقيم احتفالًا. . كبيرا يشهد الصلاة الجامعة ؛ صلاة العشاء لأول مرة في براري الأدغال.. وقام الكاهن فقدم لمؤمن جوهرة غريبة الشكل وقال له . هـذه الجوهرة

ورثتها عن أجدادي.

هى هدية لك . . هيا . . . فالقوم قد أعدوا مأدبة كبيرة من اللحم وما لذ وطاب. اححتفالاً بك . .

نظر مؤمن للجوهرة وهو سعيد، وعلم على الفور أنها جوهرة «العفو» وكيف أنه لو انتقم من رحمة يوم أن اكتشف محاولة قتله وأكله لما تحقق هذا الخير وقام فجلس بين القوم فقدم له طاهى القبيلة طبقاً به شئ يلمع من الدسم فنظر مؤمن وسال لعابه فقال للطاهى:

- أي طعام هذا ؟

فابتسم الطاهي وقال :

سيدى النسر الأبيض... هذه أطيب أكلة لدينا... إنه طبق النمل الأبيض المحمر مع يرقات الخنافس وبيض السلاحف.

تمت بحمد الله تعالى

وإلى اللقاء مع مؤمن في. . جوهرة «الصقيع المظلم»

## وإلى أللقاء مع ... جوهرة الصقيع المظلم «6»

يجب أن تتعلم كيف تعيش هناك ، وكيف تجد الماء والطعام ، وكيف توقد النار ، ومن المهم جدا الاستعداد لمواجهة أي طارئ ، إن الأدغال ليست علي وئام مع الإنسان كن يقظا .. تفحص الأرض التي أمامك بكل عناية ، ونجنب التسرع .. وإياك أن تحاول التنقل في الأدغال ليلا إن الحياة هناك شبه مستحيلة ... تري ماذا فعل مؤمن في الأدغال هل اتبع هذه النصائح ..

مع نحبات دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع

## تمتع مع مؤمن في :

ا ـ جوهرة الكهف الهسمور . 7 ـ جوهرة البحر السابع .

"ل جوهرة البركان الأحصر.

د جوهرة البردن الصوتم . 2\_ جوهرة مملكة الموتم .

0\_ جوهرة الأدغال المتوحشة.

٦\_ جوهرة الصقيع المظلم .

٧\_ جوهرة البريق الغامض .

٨ ـ جوهرة الهدينة الهتحجرة.

9ـ جههرة ميناء المذبح .

٠ اـ جوهـرة الرمال الملتهبة

مع تحيات

دار الدعوة

للطبع والنشر والتوزيع